وعشرينَ ليلةً في مَشْرَبَةِ (١) أُمَّ إبراهيم ، ثمَّ دعاهنَّ فخَيَّرهنَّ ، فاخترْنَهُ . ولو اخترْنَهُ المائتُ لكانَتْ لَهُنَّ واحدةً باثنةً .

(۱۰۰۸) وعنه (ع) أنّه قال: إنه إذا خيَّر الرجلُ امرأته ، فلها الخيارُ ما دامت في مجلسِها ، ولا يكون ذلك إلّا وهي طاهرةٌ في طُهْر لم يمسّها فيه ، فإن اختارتُهُ فليس بشيء ، وإن اختارتُ نفسَها فهي واحدةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّاب ، تُزَوَّجه نفسَها إن شاءتُ من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدَّتُها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فَوضَع يدَه عليها أو قبلاً قبل أن تتكلم ، فليس بشيء إلّا أنْ تُجِيبَ في المكان .

(۱۰۰۹) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا طلَّق الرجلُ امرأته وهو مريضً وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز . وإن مات أو ماتت قبل أن تنقضى عدَّتُها توارثا . وإن انقضت عدَّتُها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدَّتُها ، فهي ترثُه ما لم تتزو ج(٢) .

(١٠١٠) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يجوز طلاق المجنون المُخْتَبِلِ العقلِ ، ولا طلاقُ النائم وإن لَهُظ به العقلِ ، ولا طلاقُ النائم وإن لَهُظ به إذا كان نائِمًا لا يعقِل ، ولا طلاقُ المُكرَه الذي يُكْرَه على الطلاقِ ، ولا طلاقُ المُكرَه الذي يُكْرَه على الطلاقِ ، ولا طلاقُ الصبيِّ قبل أن يحتلم .

(١٠١١) وعنه (ع) أنَّه قال : الطلاق لا يتجزَّأ . إذا قال الرجلُ لامرأَته على ما يَجِب من الطلاقِ : أنتِ طالقُ نصفَ تطليقة ، أو ثُلثًا (٣) أو ربعًا أو ما أشبَهَ هذا ، فهي واحدةً .

<sup>(</sup>١) حش ي ــ المشر بة الغرفة بفتح الراء لغة في المشر بة .

 <sup>(</sup> ۲ ) حشى ى - من تحتصر المصنف : إذا مات الرجل فقالت امرأته قد كان طلقى فى مرضه ومات وأنا فى العدة ، وقال الورثة بل طلقك فى الصحة وقد انقضت العدة ، فالقول قول المرأة ، وإذا قرب الرجل ليقتل فهو بمنزلة المريض .

<sup>(</sup>٣) ى - ثلثا تطليقة .